



بقبّ لكيرا عرزون يكري المنعيرين

اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُثَالِثُ الْمُثَالِثُ الْمُعْلِقِالَّةُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُعْلِقَالَ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَلِقِ الْمُلْمِلِي الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُلْمِلِيلِيقِ الْمُلْمِلِيلِيقِ الْمُلْمِلِيقِيلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِيلِقِ الْمُلْمِلِيقِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِلْمِلِيقِيلِيقِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِيقِ الْمُلْمِلْمِلِيقِيلِيقِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِلْمِلْمِلِيقِلْمِلْمِيلِيقِيلِيقِيلِيقِلِيقِلِمِلِمِلْمِلْمِلِيقِيقِلِيقِلِيقِلِيقِلْمِ

## تِحَابُ قَدْ حَوى دُرَرًا بِعَيْنِ نِحُنْ نِ مَا مُوَظِّمَة لِهَذَا قلت تِنْبِهِتًا حقوق الطبع محفوظة

للنَّشرِ والتّحقِيقِ والتّوزيع

النراسلات:

طنطاش المديرية ـ أمّام محطة بَنزين التعاون ت: ٣٣١٥٨٧ ص.ب : ٤٧٧

الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله.

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

#### أما بعد »:

فقد قبال تعالى في محكم التنزيل: ﴿ وَمَا نُرْسُلُ بَا لِآيَاتِ إِلَا تَخُويفًا ﴾ ( الإسراء: ٥٩ ) .

وقد ابتلينا نحن أهل مصر بشيء من هذه الآيات ،

التي يخوف الله بها عباده ، إذا كَثُرَ فيهم الخبث ، بتركهم العمل بشرعه ـ سبحانه وتعالى ـ الحنيف .

ومن هذه الآيات التي ابتلينا بـها: الزلزال ، الذي وقع عصر يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من ربيع الآخر عام ١٤١٣ هـ.

وليتها كانت الرجفة الأولى فحسب ، بل تبعتها رجفات ، لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى .

وحَل بهذا الزلزال الدمار في مواطن من هذا المصر ليست بالقليلة ، والعجيب حقًا أن الناس لا يعبون بشيء منذ حدوث الزلزال الكبير إلابتناقل الإشاعات ، وترويج أفكار سوء بثها مشعوذون غربيون وعرب ، لايقصدون من ورائها إلى جمع الأتباع ، ونشر الفساد ، وتحصيل المال .

ونشأ كذلك صنف آخر من جهلة الناس بعلوم الأرض ـ الجيولوجيا ـ فتعالموا بلا دليل أو برهان أكيد ، و ذهبوا يعللوا ما حدث ، و ما سوف يحدث من هذه الرجفات والزلازل ، و نسوا الحكمة من و راء إرسال الله ـ سبحانه و تعالى ـ لمثل هذه الآيات ، فلاهم عن سوء أفعالهم عادوا ، ولاعن قبيح صنائعهم رجعوا .

بل تمادوا في مبـارزة الله ـ سبحانه وتعـالي ـ بكبائر الذنوب ، ومنكرات الأفعال ، ورذائل الأخلاق .

وهذه الرسالة ـ التي ما دفعني إلى كتابتها إلا ما رأيته من هول هذه المصيبة ، وعظم هذه الكارثة ـ تذكرة لي ولإخواني من المسلمين ـ رجالاً ونساءً ـ فيما يجب اتباعه شرعًا عند حلول مثل هذه النوازل ، ووقوع مثل هذه النوائب ، وماصح من هدى السلف الصالح في مثل هذه الخوادث ، فما أحوجنا إليه في

# ر يارب

زمانِ اختلطت فيه السنة بالبدعة ، وارتفع فيه العلم ، وأفتى الناسَ رؤوس جهال .

وأخيرًا: فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذه الرسالة المختصرة ، والعجالة المقتضبة ، وأن يجعلها في ميزان حسناتي يوم القيامة إنه على كل شيء قدير .

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم .

وكتبه:

أبو عبد الرحمن عمرو بن عبد المنعم بن سليم .

## يارب \_

# الحكمة من إرسال الله سبحانه للزلازل اعلم أخى المسلم:

أن الزلازل من الآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى إلى عباده يخوفهم ؛ ويحذرهم بها من شديد عقابه ، وأليم عذابه ، وذلك إذا حادوا عما شرعه لهم ، فلم يأتمروا بأوامره ، وينتهوا بنواهيه .

فمثل هذه الآيات عتاب من الله سبحانه وتعالى لعباده ؟

قال تعالى : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالآياتِ إِلاَ تَخُويفًا ﴾ (الإسراء: ٥٩).

قال قتادة بن دعامة ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية :

إن الله يخـوق الناس بما يشـاء من آياته ، لعلهم يعتبون ، ويذكرون ويرجعون ، ذُكِرَ لنا أن الكوفة قد رجفت على عهد ابن مسعود ، فقال :

أيها الناس! إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه . (١)

وتكون قوة هذه الزلازل على قدر ذنوبهم ، فإن كثرت وعَظُمَ جرمها ، اشتدت عليهم هذا الزلازل ، وهذه الرجفات ، حتى إذا عاندوا ربهم ، وكفروا به ، كانت من أنواع العذاب لهم في الحياة الدنيا ، بما تقتله من نفوس ، وتهدمه من بيوت ، وتدمره من حرث ونسل وأنعام .

ألم تقرأ أخى قول الله تعالى : ﴿ قل هو القادرعلى أن يسعث عليكم علااباً من فوقكم أو من تحت

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جریر فی « تفسیره » ( ۱۵ / ۷۰ ) ، وسنده

صحيح عن قتادة .

## کے بیارب کے

أرجلكم ... ﴾ الآية . (الأنعام : ٦٥).

فالزلازل من أنواع العذاب التي يسلطها الله سبحانه وتعالى على من عانده ، وجحد شرعه الحنيف .

قال مجاهد بن جبر ـ رحمه الله ـ :

فى قوله: ﴿ قُل هُو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ قال: الصيحة، والحجارة، والريح.

وفي قوله: ﴿ أَو مَن تَحْتُ أُرْجِلُكُمْ ﴾ ، قال:

الرجفة ، والخسف ، وهما عذاب أهل التكذيب (١).

وهذا النوع من العـذاب في الحيـاة الدنيا مما أجـراه

(۱) عزاه السيوطى فى « الصلصلة وصف الزلزلة » ( ص ٣١ ) الى أبى الشيخ ابن حيان فى « تفسيره » .

م الزلازل/ صحابة م

الله سبحانه وتعالى على بعض الأمم السالفة ، ممن كذّبوا أنبياءهم ، ولم يتبعوا ما أمرهم به الله سبحانه وتعالى.

وقد قص علينا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزي من قصص هؤلاء القوم ؟

فقال عز وجل: \_ مخبرًا عما أصاب قوم صالح لما عتوا عن أمر ربهم ، وعقرو االناقة \_:

﴿ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا ياصالح إئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾ (الأعراف: ٧٧ ـ ٧٨).

فبين سبحانه وتعالى أنه لما عتى أهل صالح عن أمره ـ سبحانه ـ وخالفوا ما أمروا به من عدم التعرض للناقة ، فقتلوها ، وهموا بقتل صالح ـ عليه

سميني ١٠ / الزلازل / صحابة 🖁

يارب كيم

السلام - أرسل الله عليهم عذابًا شديدًا ، فاصفرت وجوههم في اليوم الأول ، واحمرت في اليوم الثائي ، واسودت في اليوم الثالث ، فلما أصبحوا من اليوم الرابع ، جاءتهم صيحة من السماء ، ورجفة شديدة من أسفل منهم ، ففاضت الأرواح ، وزهقت النفوس في ساعة واحدة ، فهذا قول الله ﴿ فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾ ، ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح - عليه السلام - ومن اتبعه من المسلمين . (١)

وبمثل هذا أهلك قوم شعيب عليه السلام ؟

قال تعالى: ﴿ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شُعَيبًا إنكم إذًا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾ (الأعراف: ٩٠-٩١).

<sup>(</sup>١) انظر « تفسير القرآن العظيم » ـ لابن كثير ـ ( ٤٣٩/٣) .

أ ١١ / الزلازل / صحابة

## فالزلازل ـ أخى المسلم : ـ

من أنواع العذاب التي يرسلها الله سبحانه وتعالى إلى من يشاء من عباده الذين اتبعوا غير طريق المرسلين وحادوا عن الصراط المستقيم.

بل هي من جنوده التي سخرها لحرب من خالف أمره ، وجحد دينه .

﴿ ولله جنود السماوات والأرض ﴾ (الفتح: ٤)

﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾ (المدثر: ٣١)

#### كثرة الزلازل من علامات الساعة

إن الله سبحانه وتعالى قد جعل ليوم القيامة علامات، منها ما تحقق، ومنها ما سوف يتحقق، وقد أخبرنا الرسول الكريم عليه بأن من علامات الساعة: وقوع الخسف، وكثرة الزلازل؛

فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي عليه :

«لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ، وتكثر الزلازل ، ويتقارب الزمان ، وتظهر الفتن ، ويكثر الهرج ـ وهو ـ القتل ـ » (١)

وعن سلمة بن نفيل السكوني ـ رضي الله عنه ـ :

الزلازل / صحابة الرادل / صحابة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱/ ۱۸۳ ) عن شعيب ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة به .

عن النبي عَيْثُكُم ، قال :

« بین یدی الساعة موتان شدید ، بعده سنوات الزلازل » (۱) .

وعن صحار العبدى ـ رضى الله عنه ـ قال:

قال رسول الله عَلَيْكُم:

« لا تقوم الساعة حتى يُخسف بقبائل من العرب ، في قال من بقى من بنى فلان » (٢) .

(۱) رواه الإمام أحمد (۱،۰٤/٤) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثناني » (۲٤٦١) ، والمدارمي (٥٥) ، والطبراني في « الكبير» والمثناني » (٩/٧) من طريق: أرطأة بن المنذر ، عن ضمرة بن حبيب ، عن سلمة به .

وسنده صحيح .

(۲) رواه الإمام أحمد (۲/۳٪ ۱۰ ۳۱/۵ وابن أبي شيبة (۲) رواه الإمام أحمد (۲/۳٪ ۱۰ ۳۱/۵ وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » (۱۲۵۲) ، والحاكم (٤/٥٪) ، والطبراني في « الكبير » (۸۷/۸) من طريق: أبي العلاء بن الشخير ، عن عبد الرحمن بن صحار، عن أبيه به . ووافقه الذهبي .

کر تارب کے۔

وهذه الأحاديث ليست دليل على صدق نبوته فحسب ، بل هي تحذير منه عَيْقَةً بقرب الساعة ، ودنوها.

ألا يستحق منا هذا نظرة تأمل وتدبر فيما أفنيناه من أعمارنا في غير هدى الله سبحانه ؟

ألا يستحق منا هذا جلسة لحساب النفس فيما قدمت أو أخرت ؟!

ألا يستحق منا هذا توبة إلى الله سبحانه وإنابة إليه ؟ .

بلى والله ، إنه ليستحق كل ذلك منا ، ولكن ـ كما قال تعالى ـ : ﴿ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تَعْمَى القلوب التي في الصدور ﴾ (الحج: ٤٦) .

# الأسباب الشرعية لحدوث الزلازل

إنه لمن العجيب حقًا أن ينشغل الناس عند حلول الكوارث ، أو نزول النوازل بهم ؛ عن محاولة دفع مثل هذه الكوارث والنوازل ، بما يشتغلون به من محاولة الوقوف على الأسباب العلمية لوقوع مثل هذه الكوارث !!

ديما لا شك أن هذا الجانب من البحث له أهمية خاصة في حياة البشر ، إذا كان مثل هذا البحث سوف ينفع الناس في أمورهم الحياتية .

ولكن إذا كان هذا النوع من البحث لا يقدم أي

. ﴿ يَارِبُ مِ

نوع من المنفعة العاجِلة أو الآجلة، فمثل هذا لا يضر مع الجهل به شيء ، بل الضررمن التوسع فيه أقرب (١).

وأكثر التساؤلات ـ التي تدور في أذهان علماء الأرض ، ـ قبل عوام المسلمين ـ أهمية ؛ هي : كيف يمكن التنبأ بمثل هذه الزلازل ؟ !

وهم في شغل شاغل ، للحمصول على جوابٍ لهذا التساؤل الخطير ـ عندهم ـ .

ولهم نقول:

اعلموا أن هذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ، فهومن الغيبيات التي تخفي على كل أحدٍ إلا من شاء الله تعالى فإذا دلنا عليها قبل وقوعها فلعلة ولحكمة،

أ ١٧ / الزلازل / صحابة

<sup>(</sup>١) انظر حكم التوسع في العلوم الإنسانية في كتابنا « أخلاق محمودة وأخلاق مذمومة في طلب العلم » .

والأولى بنا أن نبحث عن الأسباب الشرعية التي تكمن وراء الإصابة بالزلازل والبراكين وعامة المصائب والكوارث.

فإن في معرفة هذه الأسباب نصف الدواء ، وفي العمل على تفادى مثل هذه الأسباب النصف الآخر ، فإذا اجتمع النصفان ، صار الدواء قويًا ، فإذا أتى على الداء أذهبه بحول الله وقدرته .

ومما لا شك أن من أهم هذه الأسباب الشرعية لحدوث الزلازل:

## ١ ـ كثرة المعاصى :

قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ (١).

« ومن تأثير المعاصى فى الأرض: ما يحل بها من (١) « الجواب الشافى الكافى لمن سُئِلَ عن الدواء الشافى » ( ص ٧٨ ) .

الزلازل / صحابة / ١٨ أ

الحسف والزلازل، ويمحق بركتها، وقد مر رسول الله على على ديار ثمود، فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ثمود، فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستسقاء من آبارهم، حستى أمر أن يُعلف العجين الذي عُجِنَ بياههم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء».

وفي ذلك روى عن كعب الأحبار أنه قال:

إنما تزلزل الأرض إذاعُمِلَ فيها المعاصى ، فترعد فرقًا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها . (١)

وما أكثر ما نرتكبه من المعاصى ، وما نعمله من المقحمات والكبائر ، فلقد استحللنا الربا ، وتناسينا

محابة / الزلازل / صحابة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: (ص٥٦٥)، وانظر «كشف الصلصلة» - للسيوطي - (ص٤٠).

يارب َ

قول الله تعالى :

إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين \* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمُون ولا تُظلّمون \* (البقرة: ٢٧٨-٢٧٩)

واستحللنا شرب الخمر ، وعد لنا عن قوله تعالى :

﴿ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ (المائدة: ٩٠).

واستحللنا الزنا، ولم نأبه لقول المولى عز وجل:

﴿ ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ﴾ (الإسراء: ٣٢).

واستحللنا أكل مال اليتيم بالباطل، ولم نأتمر بقوله سبحانه:

﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ﴾ (الأنعام: ١٥٢).

وتوجنا هذه الكبائر وغيرها باستحلال الحكم بغير شرع الله ، ولم يز جرنا قول الجبار : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ (المائدة : 3٤).

فهل من توبة نصوحة إلى الله تعالى ؟!

وهل من عودة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه على أن و من عودة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه على أن ونعمل بمقتضاها ؟!

#### ٢ ـ كثرة البدع:

فإنه ما ابتدع أمر في الدين إلا وأميتت به سنة ، فلا تزال البدع تكثر ، والسنن تذهب ، حتى يذهب الدين كله (١) ، فعندئذ يسلط الله سبحانه وتعالى على

إ ٢١ / الزلازل / صحابة

<sup>(</sup>١) عن حسان بن عطية . رحمه الله ـ قال :

مُا أَبتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة .

## يارب مسم

الناس الزلازل والفتن ، وسائر الكُرَب.

#### ٣ ـ كثرة مظاهر الشرك:

وكذلك فمن الأسباب الشرعية للزلازل انتشار كثير من مظاهر الشرك بين الناس من دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات والحج والوفود إلى قبور الصاحلين ، وعبادتهم.

ألم تسمع قول النبي عَلَيْكَ :

## « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء

=رواه الدارمي في « السنن » ( ٩٨ ) بسند صحيح .

وروى أيضًا (٩٧) ـ بسند صحيح ـ عن عبـد الله بن فيـروز الديلمي ؛ قال :

بلغنى: أن أول ذهاب الدين ترك السنة ، يذهب الدين سنة سنة ، كما يذهب الحبل قوة قوة .

وانظر كتابنا « تعظيم السنن والآثار» فإنه عظيم النفع في هذا الباب .

دوس حول ذي الخلصة » (١).

وذو الخلصة صنم كان يعبد في الجاهلية ، ومعنى الحديث أن الساعة لا تقوم حتى يُعبد هذا الصنم مرة أخرى ، وتطوف حوله النساء .

وكم من أسخاص تصرف لهم العبادة من دون الله في عصرنا هذا ، فهذه الأضرحة يطاف حولها ويُدعى ويستغاث بأصحابها ، ويذبح لها ، وهذه هي مشاهد الصالحين - أو من قيل فيهم أنهم صالحون - تشد لها الرحال من كل صوب وحدب ، فاضطربت حولها أليات النساء ، بل والرجال أيضًا (٢) .

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲۲۳۰/۶) من طریق : معمر ، عن الزهری ،
عن ابن المسیب ، عن أبی هریرة به .

 <sup>(</sup>۲) انظر كـــــابنا « الموالـد » من سلسلة « أعــــاد ومــواسم
ومناسبات أبدلنا الله خير منها (۱) من إصدارات الدار .

وقد قدمنا أن الزلازل من علامات القيامة ، وأن من أسبابها كثرة المعاصى ، فالشرك بالله من أكبر هذه المعاصى ، بل هو أكبر الكبائر على الإطلاق .

وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الوقوع فيه فقال: ﴿ ءَأَمِنتُم مِن فِي السّماء أَن يَخْسَفُ بَكُمُ الْأُرْضُ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴾ (الملك: ١٦).

## ٤ ـ تفشى الظلم:

وهذا السبب واحد من أهم أسباب تسليط العذاب على الناس في الدنيا ، ليست الزلازل فحسب ، بل والسيول ، والفيضانات ، والبراكين ، وغيرها .

فعن أبى موسى الأشعرى ـ رضى الله عنه ـ : قال : قال رسول الله عَلَى الله عنه ـ : قال يَملى قال رسول الله عنه ـ : قال يُملى الظالم ، فإذا أخذه لم يفلته » .

- 🛂 / الزلازل / صحابة

ثم قرأ: ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ﴾ (١).

## ٦ ـ تفشى الكبر:

وقد قص علينا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما نال قارون من الخسف بسبب تكبره وبغيه على الناس ، فقال عَز من قائل :

﴿ إِن قَارُونَ كَانَ مِن قُومَ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهُمُ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزُ مَا إِنَّ مَفَاتِحُهُ لَتُنُوءَ بِالْعَصِبَةُ أُولَى الله لا يَصِبُ القَّوةُ إِذْ قَالَ لَهُ قُومِهُ لا تَفْرُحُ إِنَ اللَّهُ لا يُحِبُ

(۱) رواه البــخـــاری (۱۶۲/۳) ، ومــســلم (۱۹۹۷/٤) ، والترمذی (۳۱۱۰) ، والنسائی فی « الکبری » (تحفة : ۴۳٦/٦) ، وابن ماجة (٤٠١٨) من طریق :

بريد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى به .

م ۲۵ / الزلازل / صحابة

الفرحين \* وابتغ في ماءاتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين \* قال إنما أو تيته على علم عندى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعًا ولا يُسئل عن ذنوبهم المجرمون \* فخر على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم \* وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صاحًا و لا يلقاها إلا الصابرون \* فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ﴿ (القصص: ٢٦ - ٨١).

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ :

أن رسول الله عَيْكُ قال:

« بينما رجل يجر إزاره خُسِفَ به ، فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة » (١) .

فدلنا النبى عَيْكُ إلى سوء عاقبة الكبر ، حتى ولو كمان في الثياب ، وأنه من الذنوب الكبائر التي قد تكون نتيجتها الخسف في الحياة الدنيا .

## (٧) مخالفة أمر الله ورسوله:

وقد قص لنا سبحانه وتعالى ماجرى من قوم موسى ، من اتخاذهم العجل ، ومخالفتهم لأمرالله وأمر نبيهم عليه السلام ، وما أصابهم من رجفة نتيجة ذلك .

(۱) رواه البخاری (۲٤/٤) من طریق :عبد الرحمن بن خالد ،عن الزهری ، عن ابن عمر به .

قال تعالى :

﴿ واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قبال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ﴾ (الأعراف: ٥٥١)

كانت هذه: بعض الأسباب الشرعية للابتلاء بالزلازل، والكوارث، ذكرناها على سبيل التمثيل لا الحصر، لعلها تكون زاجرًا لنا، ودافعًا للتوبة والإنابة.

#### السبل الشرعية للنجاة من الزلازل

والآن ـ أخى المسلم ـ :

بعد أن تعرفنا على الأسباب الشرعية لحدوث الزلازل، يبقى علينا التعرف على السبل الشرعية للنجاة منها.

#### وأولى هذه السبل:

#### ١ \_ التوبة النصوح:

فقد تقدم أن من أسباب حدوث الزلازل ـ من جهة الشرع ـ كثرة الذنوب والمعاصى بين الناس ، وفي انتفاء هذا السبب السلامة من الزلازل ـ بل وعامة الكوارث ـ .

م ۲۹ / الزلازل / صحابة

ولا ينتفى هذا السبب إلا بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى .

قال تعالى : ﴿ يَاأَيُهِا الذِّينَ آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله تُوبُةُ نصوحًا ﴾ ( التحريم : ٨ ) .

وعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال :

قال رسول الله عَيْنِكُم :

« لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلاة » (١) .

ففي هذا الحديث الشريف دليل على دفع المصائب والكوارث عن البشر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى ، ففي الحديث مايدل على فرح الله سبحانه وتعالى

(۱) رواه البخاری (۹/۶)، ومسلم (۲۱۰۰/۲) من طریق: همام بن یحیی، عن.قتادة، عن أنس به

## ` يارب ` `

بتوبة عبده ، فإذا حصل ذلك ، ارتفع غضب الرب سبحانه عن عبده ، والزلازل من الآيات التي يُرْسلها الله سبحانه على بعض عباده لغضبه عليهم .

وللتوبة النصوح شروط ثلاثة يجب تحققها:

أولها: أن يقلع المرء عن المعصية المقيم عليها.

ثانيها: الندم على فعلها.

ثالثها: العزم على عدم العودة إليها أبدًا.

وهناك شرط رابع إذا كانت المعصيةمتعلقة بحق آدمي ، وهو :

م ۳۱ / الزلازل / صحابة

## ٢ \_ كثرة الاستغفار:

لقوله تعالى: ﴿ ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا ﴾ (النساء: ١١٠).

ولقوله سبحانه: ﴿ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴾ (الأنفال: ٢٢).

ولقوله: ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصسروا على مافعلوا وهم يعلمون ﴾ (آل عمران: ١٣٥).

وعن الأغرالمزني ـ رضي الله عنه ـ :

أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

« إنه لَيُغان على قلبى ، وإنى الأُسْتَغَفَّرَ ٱللَّهُ في اليوم مائة مرة » (١).

٣ \_ بذل الصدقات وإخراجها:

فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ :

أن النبي عَلَيْكُ قال:

« يامعشر النساء تصدّقن ، وأكثرن من الاستغفار ، فإف رأيتكن أكثر أهل النار » (٢) .

(۱) رواه مسلم (۲۰۷۰/۶) ، وأبو داود (۱۵۱۵) ، والنسائي في « اليوم والليلة »(٤٤٦) من طريق :أبي بردة ،عن الأغر المزني به .

(٢) رواه مسلم (٨٦/١)، وأبــو داود(٤٢٣٧)، وابــن ماجة

(٤٠٠٣) من طريق : ابن الهاد ، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به،

واستحباب الصدقة عند حدوث الكوارث يقاس على استحبابها عند الخسوف والكسوف فإنها من الآيات التي يخوف الله بها عباده أبضًا.

وقد روى ابن أبي شيبة (٢١٧/٢) :حدثنا عبدة ، عن هشام ،=

فدل الحديث على أن بذل الصدقات من أسباب دفع العذاب يوم القيامة ، فمن باب أولى أن تكون من أسباب دفعه في الحياة الدنيا.

وقد روى عن عمربن عبد العزيز \_ رضى الله عنه \_ : أنه كتب إلى الأمصار ، فقال :

أما بعد ، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد ، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا ، فمن كان عنده شيء فليتصدق به ، فإن الله عز وجل

=عن أبيه ، عن عائشة قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله عَلِينَة ، فصلى ففرغ من صلاته حين تجلى عن الشمس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا وأيتموهما فصلوا وتصدقوا .

وأصل الحديث مخرج في الصحيحين .

يقول: ﴿ قـد أفلح من تنزكى وذكر اسم ربه فصلى ﴾ وقولوا كما قال آدم: ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ وقولوا كما قال نوح: ﴿ وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين ﴾ وقولوا كما قال يونس: ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ﴾ (١).

### ٤ \_ التزام الدعاء:

فالدعاء استغاثة من الضعيف بالقوى ، ومن المغلوب بالغالب ، فهذه الحوادث والزلازل من مواطن الدعاء

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شميه في « المصنف » (۲۲۰/۲) م بسند صحيح م بنحو اللفظ المذكور .

ورواه بهذا اللفظ أبو نعيم في « الحليلة » (٣٠٤/٥) ، بسند صحيح .

ومظانه، وكيف لا وقد قال تعالى :

﴿ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ﴾ (النمل: ٦٢)

وقال: ﴿ وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ (البقرة: ١٨٦).

وقال عز من قائل: ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ﴾ (غافر: ٦٠).

وقال تعالى ـ مخبرًا عن أمر موسى وقومه لما أخذتهم الرجفة ـ :

﴿ فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين \*

واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الرَّخَرَةُ إِنَّا هدنا إليك ﴾ (الأعراف: ١٥٥-١٥٦)

وعن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال:

قال رسول الله عَلَيْكُ :

« من لم يدع الله غضب عليه » (١) .

فإن كانت الغفلة عن الدعاء في عوام الأوقات توجب غضب الله عليه ، فكيف بها وقت الزلازل والكوارث ؟!!

(۱) رواه الإمام أحمد (۲/۲٪ و ٤٧٧) ، وابن ماجة (٣٨٢٧) من طريق : وكيع ، حدثنى أبو مليح المدنى ، سمعت من أبى صالح عن أبى هريرة به . ورواه الترمذي (٣٣٧٣) من طريق حاتم بن إسماعيل ، عن أبى المليح به .

وأبو صالح هو الخوزى ، مختلف فيه ، وعلى التحقيق فهـو صدوق ، وحديثه حسن .

وعن حذيفة بن اليمان \_ رضى الله عنه \_ قال :

ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاءٍ كدعاء الغريق . (١)

ويُقَاس كذلك على الدعاء عند الكسوف (٢).

### ٥ ـ التزام القنوت في الصلوات الخمس:

ومن توابع الدعاء التزام القنوت في الصلوات الخمس عند نزول النازلة ، أو حدوث الزلازل ، فقد

(١) رواه ابن أبي شيبة ( ٢٢/٦) بسند رجاله ثقات .

(٢) لمارواه البخارى ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة ، قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله عَلَيْكُ يوم مات إبراهيم ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف » .

م ۳۸ / الزلازل / صحابة

كان من هدى النبى عَيْنَكُ الترام القنوت إذا نابت المسلمين نائبة ، أو نزلت بهم نازلة ، أو حلت بهم مصيبة أو كارثة .

فعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال:

قنت النبى على شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة ، إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة ، يدعو على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعُصية ويؤمن من خلفه (١).

وعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ :

أن النبى عَلَيْكُ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱۶٤۳) ، وابن خزيمة ( ۲۱۸) بسند حسن

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة ( ٦٢٠ )، وهو حديث صحيح.

وانظر رسالتنا : « صفة قنوت النبي عَلَيْكُ » .

ور يارب

### ٦- المبادرة إلى المساجد:

فعن النضر بن عبد الله قال:

كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك ، قال : فأتيت أنس بن مالك ، فقلت يا أبا حمزة ، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله. عَيْنَكُم ، فقال :

معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد، فنبادر إلى المسجد مخافة القيامة (١).

٧ \_ السجود:

فعن عكرمة ، قال : قيل لابن عباس : ماتت فلانة \_

(۱) رواه أبو داود (۱۹۹) ، والبسيسهسقى فى « الكبسرى » (۱) رواه أبو داود (۱۹۹) ، والبسيسهسقى فى « الكبسرى » (٣٤٢/٣) بسند حسن إلى النضر بن عبد الله ، ولكن النضر هذا لم يوثقه إلا ابن حبان ، وقاعدته معروفة فى التوثيق ، والأقرب أنه مجهول الحال . والله أعلم .

ع ٤٠ / الزلازل / صحابة

يارب سيم

بعض أزواج النبى عَيِّكُ - فخر ساجدًا ، فقيل له : هذه الساعة ؟ فقال : قال رسول عَيِّكُ « إذا رأيتم آية فاسجدوا » وأى آية أعظم من ذهاب أزواج النبى عَيِّكُ (١) ولعل المقصود بالسجود هنا صلاته صلاة الآيات ، والتي سوف يأتي ذكرها استقلالاً إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود(۱۹۹) ـ ومن طريقه البيهقي في « الكبرى » ( ٣٤٣/٣) ـ بسند حسن ـ عنه .

# ما يجب على الإمام فعله عند وقوع الكوارث أو الزلازل

وجما يجب على الإمام فعله عند وقوع الكوارث أو الزلازل ، أن يرد المظالم إلى أهلها ، ويعيد الحقوق المسلوبة إلى أصحابها ، وأن يحكم بين الناس بالعدل وبما شرعه الله سبحانه وتعالى ، وأن يحاول جاهدًا على إبطال ما انتشرفي بلده من بدع ، وأن يقيم حدود الله ، ولا تأخذه في أيّها لومة لائم ، وأن يقضى على المناكير المنتشرة في ولايته من شرب خمر، أو زنا ، أو لواط ، أو ربا ، أو غيرها من المنكرات .

وأن لا يعين مشركًا على شركه ، بل يُبطل كل

ع ۲۶ / الزلازل / صحابة

أنواع الشرك، ويُحيى السنن، وينظر إلى رعيته بعين البرو العطف والرحمة، وأن يقوم بأمورهم وعليها كما أمره الله، وليتق الله فيهم، فإنه إن أُخِذَ على غير ذلك كان عذابه شديدًا أليّما.

فإذا تحقق ذلك كله ، فليخطب في الناس ، وليحذّرهم من قبيح فعالهم ، وكبائر ذنوبهم وصغائرها وليخدّرهم الله سبحانه وتعالى ، وليتهددهم بالخروج عنهم ، إن لم يعودوا عن قبيح ذنوبهم ، ويتوبوا إلى الله .

فعن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ :

أن الأرض زلزلت على عهده ، حتى اصطفقت السرر ، فخطب عمر الناس ، فقال :

أحدثتم ، لقد عجلتم ، لئن عادت ؛ لأخرجن من

ور يارب سم

بين ظهر انيكم (١).

وعليه كذلك أن يحث رعيته على الاستغفار ، والتوبة ، وإظهار الندم ، والذل والانكسار ، والإكثار من الدعاء ، والصبر ، والإكثار من التصدق ، كماورد عن عمر بن عبد العزيز ـ رضى الله عنه ـ .

(۱) رواه ابن أبي شيبة (۲۲۱/۲) بسند صحيح .

م ع ع / الزلازل / صحابة

### صلاة الآيات

وهيئتها : أن يصلى الرجل منفردًا ـ في غير جماعة ـ : (١)

ست ركعات وأربع سجدات في ركعتين:

بأن يُكبّر تكبيرة الإحرام ، ثم يطيل القنوت ـ وهو الدعاء بدفع الكارثة من زلزال أوغيره ـ ثم يركع ، ثم يرفع رأسه فيطيل القنوت ، ثم يركع ، ثم يرفع فيطيل القنوت ، ثم يرفع ، ثم يسجد سجدتين ، فهذه ركعة ، ويفعل مثل ذلك في الركعة الثانية .

(۱) قال الشمافعي في «الأم» (۲۱۸/۱): «ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة، ولا ظلمة، ولا صواعق، ولا ريح، ولا غير ذلك من الآيات، وآمربالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات».

إ ع الزلازل / صحابة

## َ يارب سَيَّ

فعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ :

أنه صلى فى زلزلة بالبصرة ، فأطال القنوت ، ثم ركع ، ثم رفع رأسه فأطال القنوت ، ثم ركع ، ثم رفع رأسه فأطال القنوت ، ثم ركع ، فسجد ، ثم قام فى الثانية ، ففعل كذلك ، فصارت صلاته ست ركعات وأربع سجدات (١) .

# ثم قال: هكذا صلاة الآيات.

(۱) رواه عبد الرزاق في « المصنف » (۱۰۱/۳) ـ ومن طريقه البيهقي في « الكبرى » (۳٤٣/۳) ـ عن معمر ، عن قتادة ، وعاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس به .

ورواية معمر عن قـتادة ضعيفة ، ولكنـه رواه أيضًا عن عاصم الأحول ، فسنده صحيح .

ورواه عبد الرزاق ( ۱۰۲/۳) عن الشورى ، عن خالد الحذاء ، أو عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس به . وسنده كذلك صحيح .

# الزلازل من مكفرات ذنوب المسلمين وما يجب فعله أو قوله على من أصيب بحضرر منها وأخيرًا - أخى في الله - :

نختم هذه الرسالة اللطيفة بتسلية من أصابه سوء من المسلمين من جراء وقوع الزلازل أو ما شابه من الكوارث أو النوازل ، من أذى بجسده ، أو موت قريب ، أو خسارة في مال أوولد .

### فنقول لهؤلاء:

أبشروا ، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل في مثل هذه المصائب كفارة لذنوبكم ، ونجاة لكم من عذابٍ

؛ ٤٧ / الزلازل / صحابة

و يارب

أليم في الآخرة .

فعن أبى موسى الأشعرى ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلِيُّة :

«أمتى هذه أمة مرحومة ، ليس عليها عـذاب في الآخرة ،عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل »(١).

فـدلّنا هذا الحـديث الشـريف على أن الله عـز وجل

(۱) رواه أحمد (۲۱۰/۶ و۲۱۸) عن : هاشم بن القاسم ، ويزيد بن هارون ،

ورواه الحاكم ( ٤/٤) من طريق يزيد بن هارون ،

ورواه أبو داود ( ۲۷۸٪) من طریق: کثیر بن هشام ؛ ثلاثتهم عن المسعودی ، عن سعید بن أبی بردة ، عن أبیه ، عن أبی موسی به . وصححه الحاکم ووافقه الذهبی

قلت : الإسنادرجاله ثقات ، وهؤلاء الثلاثةسمعوا من المسعودى بعد الاختلاط ، ولست بمن يقول برد حديث المختلط مطلقًا ، ولكن إن صح أنه قد حفظه وجّوده ، فالحديث صحيح لا علة فيه والله أعلم .

م ٤٨ / الزلازل / صحابة

يرحم هذه الأمة في الآخرة بما تصاب به في الدنيا من فتن ومصائب وكوارث وزلازل.

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال :

لا نزلت: ﴿ من يعمل سُوءًا يُجز به ﴾ ، بلغت من المسلمين مبلغاً شديدا ؟

فقال رسول الله عَلَيْكُم :

«قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة يُنكبها، أو الشوكة يُشاكها» (١).

وعنه وعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنهما ـ :

أنهما سمعا رسول الله عَيْنَةُ يقول:

(۱) رواه مسلم (۱۹۹۳/۶) ، والترمـذی (۳۰۳۸) ، والنسائی فی « الکبری » (تحـفة : ۱۰ / ۳۲۰) من طریق : محمـد بن قیس این مخرمة ، عن أبی هریرة به .

إ ٩٤ / الزلازل / صحابة

«ما يصيب المؤمن من وصب ، ولا نصب ، ولا سقم ، ولا حَزَن حتى الهم يُهِمه ؛ إلا كُفّر به من سيئاته » (١) .

والذى يجب على من لحقه ضرر من جراء الزلازل أو غيرها من الكوارث أو المصائب أن يتحلى بالصبر، وأن لا يظهر جزعًا ولا فزعًا.

فعن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_ قال :

قال رسول الله عَيْثُهُ:

«الصبر عند الصدمة الأولى ». (٢)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۲/٤)، ومسلم (۱۹۹۲/٤) من طریق: عطاء بن یسار، عن أبی هریرة وأبی سعید الخدری به.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (۳۱۸/۱) ، ومسلم (۲۳۷/۲) ، وأبو داود (۲۳۷/۲) ، والترمذی (۹۸۷) ، والنسائی (۲۲/۶) من طریق شعبة ، عن ثابت ، عن أنس به .

# ٔ يارب سمري

وكذلك فعليه أن لا يظهر اعتراضًا على قضاء الله ، بل يرضى بقدره سبحانه ، ويعتقد اعتقادًا جازمًا بأن الله سبحانه قد قد رله الخير ، وإن ظهر له خلاف ذلك .

فقد قال تعالى: ﴿ وعسى أن تكرهو اشيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شرلكم ﴾ (البقرة: ٢١٦) وقال سبحانه: ﴿ فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا ﴾ (النساء: ١٩)

وعليه : أن يُحْدِث استرجاعًا ،وإنابةً إلى الله :

فعن أم سلمة \_ رضى الله عنها أنها قالت :

سمعت رسول الله عَيْشُهُ يقول:

« ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله

و ١٥ / الزلازل / صحابة

: إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أُجُرني في مصيبتي ، وأخلف لي خيرًا منها ، إلا أخلف الله له خيرًا منها» (١).

فإن التزم من أصيب بشيء من المصائب أو الكوارث أو الزلازل بما أوردناه في هذه الرسالة اللطيفة ، كانت له النجاة إن شاء الله تعالى ، والأجر والثواب في الدنيا والآخرة .

والله ولى ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

(١) رواه مسلم ( ٦٣١/٢) من طريق ابن سفينة ، عن أم سلمة

# الفهرس

| المقدمة: ٣                                              |
|---------------------------------------------------------|
| الحكمة من إرسال الله سبحانه للزلازل الله سبحانه للزلازل |
| كثرة الزلازل من علامات الساعة ٢٣                        |
| الأسباب الشرعية لحدوث الزلازل                           |
| ١ – كثرة المعاصي                                        |
| ٢- كثرة البدع ٢١                                        |
| ٣- كثر مظاهر الشرك ٢٢                                   |
| ٤ تفشىي الظلم                                           |
| ه – تفشي الكبر الكبر م                                  |
|                                                         |

و ٥٣ / الزلازل / صحابة

| ۲۷         | ٦- مخالفة أمر الله ورسوله                  |
|------------|--------------------------------------------|
| ۲۹         | السبل الشرعية للنجاة من الزلازل:           |
| ۲۹         | ١- التوبه النصوح                           |
| ۳۱         | -شروط التوبه النصوح                        |
| ٣٢         | ٢- كثرة الاستغفار                          |
| ۳۳         | ٣- بذل الصدقات وإخراجها                    |
| ۳۰         | ٤ - التزام الدعاء التزام الدعاء .          |
| ۳λ         | ٥- التزام القنوت في الصلوات الخمس          |
| <b>દ</b> • | ٦- المبادرة إلي المساجد.                   |
| ٤٠         | ٧- السجود                                  |
|            | ما يجب علي الإمام فعله عند وقوع الكوارث أو |
| ٤٢         | الزلازل أ                                  |
|            |                                            |

- م ع ٥٠ / الزلازل / صحابة

# الزلازل من مكفرات ذنوب المسلمين . .............. ٤٧ فهرس الموضوعات . .... يسيسيسيسيسيسيسيسي ٥٥ / الزلازل / صحابة

رقم الإيداع ١٠٠٥١ / ٩٢

I . S . B. N 977 - 272 - 055 - 8

صدر حديثاً في المرابعة المراب

Marie Marie and Control of the Contr

THE STATE OF THE S